







معدن



ونيت الشوت ،

. .

الدكنورمخرصَبريُ



## إلى حضرة صاحب الجلالة الملك

مولای :

يقولون ان الثاريخ بعيد اقعد ، والحالما أعاد تفد في مصر شفية مستعيدة ؛ ولكن مما لاريب قبرأن عصورا لحرية والجيرون قد هجنت على كلميخ هزه البعود واستفالت كممود الصباح ، وهزه مهضة مصر فى القرق الثاليع عشر » منذ ظهور جدكم الاطحاء تشهد أن مصر ترار أن تستعيد سبرتها الأولى وترفع لواء الفضارة الذى أسقطه القيرون من أمريها . وان هذه الصغمة التى فى الترف يتقديمها فى مولان ،

دول على أن مراحل العظمة يصل بعضها بعضاً مهما اعترضتها العوائق، وأنه عصركم سيكون باذن القرعصر يمن واسعاد .



إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون اعترافأ بأياديه البيضاء على النهضـــة التاريخيـــة



# مقذمته

صفحة من تاريخ مصر كانت مطوية فنشرناها بعد أن استخرجنا وقائمها من بطون السجلات المصرية والانجايزية ، وهى صفحة منسية من ذلك الماضى القريب الذى تلوذ بظلاله فرادا من ظل الأجيل الذى لايتزحزح والجهل الفاشي في الرعية والمكام والحضوع لسلطان المادة وتعلى الاسافل.

ولقد اختلطت الأمور وتشاكلت، واستولى اليأس على القلوب، وأظلمت السبل، وبعدت المسافة بينتا، ونشبت المودات، ولاترت قاتنا لكل غامز فلا أقل من أن تعيش ساغة في الماضي نجد نقك الذكرى التي تنشر الإلم الم وتحياة في الماضية الماسميلال البادى في وجه الدولة وفي كل عشر من أعضائها، وتطهير الحلق من أدران الانجلال فاتنا ما ذلك شباه يجب الأقماح والبالي المملاح ، يقتنص ساغة الطوب بين أم كاخرم وأم المانا . . .

### مصرفى أفريقينا الشرقية

ولقد كا تنمى على عصر الماعيل السرافه في أموال الدولة والمفلات والأفراح فا لنا نسير على ذلك الددب حكومة وأفرادا وما لنا نشى في الوقت نفسه نواحى عظمة ذلك المصر الذى آلينا على أنفسنا أن نكشف عنه مهما لفينا من عتبات وترصحت الموتات التي تتدفق للأخبى وتنقط للمصرى فأن كل حركة لا تقوم على آسس من التاريخ تموت في «الشارع ، وتموت في النفوس ولا يترعيع في كنفها وعلى أتفاضها الا الحربية القاسدة، المترفة ، المانية ، المشابة ، الحاوز و.

ولفد مال الميزان ، وأكبر رجاتنا أن يعتدل ويعتدل أياننا ونظرنا الى عيط الحقائق ، ولكل شى. أجل ولكل جارية مستقر .





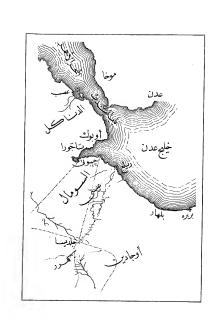



## الف*صل لأوّ*ل

# تمهيــــــــد دسط محمد على سلطانه في آسيا فتألبت عليه الدول

فكان ابراهيم يقول ان مستقبل مصر في أفريقيا ، وقد

عمل اساعيل على تحقيق سياسة أبيه باعتبار أفريقيا ميداتنا الطبيعي، ولكن عوامل جديدة لم تكن في الحسبان قلبت الوسنم، تتلخص في تقدم المراسلات بفضل البخاد وشق وقال أوروبا بصناعها وتجادتها وأرمالها الزاخرة لفتح والاستغلال .

لم يكن اساعيل ظافلا عن هذه المعوامل بل لقد دأى فيها باعثا على السبق، وقد هدته نظارته البعيدة السجل على الدولة المساوسة في حدودها للطبيعية من سواحل المن يش لما خط الدولة المصرية في حدودها للطبيعية من سواحل الرستول وناجر الأييش لمل خط الاستواد وناجر المنيل ومن الناحد الاستواد وناجر المنيل ومن المناحد الاستواد وناجر المنيل ومن المناحد المساوسة المناحدة وناجر المناوسة المناحدة المساوسة على المناحدة الاستواد وناجر المناوسة المناحدة المناحدة المناحدة وناجر المناوسة المناحدة المن

سواحل البحر الأحر الى الهيط الهندي ، ومنه الى

البحيرات ، وقد دأب منذ بدايه حكمه على انقاذ هــذه الحطة الكبرى من كل النواحى في وقت واحد .

حاول أولا مد السكة لطديد من القداهرة الى الخرطيم ولكن هذا المشروع الذى كان شغله الساغل طوال حكمه لم يتم بعد أن كانه مالا كتيرا ، وقد تعطل منذ سنة ۱۸۷۱ وأولس خلة بيكر الى أفريقيا الوسطى ( ۱۸۸۰ – ۱۸۷۳ ) فكانت خلة غير موفقة ، وقد نجح غردون بين سنة ۱۸۷۷ وي الوسول الى البحيرات ولكن النيل كطريق للمواصلات بينها وبين البحيرات ولكن النيل كطريق للمواصلات بينها وبين مصر لم يكن بمهدا وكان طويلا كثير الالتواء والمقبات لفر بكن به من النظام في نفى الوقت الى دبط المناطق للماخة للميرية المدواط.

کان أول هم اساعیل فی البحر الا حمر منذ سنة ۱۸۹۰ امتلاك الساحل الا فریق اندلك البحر فكانت أول خطوة تناذل السلطان له عن مینائی سواكن ومصوع ، فان فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸۹۳ قد نص علی منح والیٰ مصر حكومة ودائية في جميع الملحقات المصرية بما فيهما سواكن ومصوع .

وقد حارىت انجلترا الحبشة سنة ١٨٦٧ فنظاهر اسماعيل بانجادها وتركها تتخذ مصوع قاعدة حربية ولكنه كان يراقب حركاتها ويؤكد سلطانه في البحر الأحر.

ولقند من جعفر باشنا مظهر حاكم السودان على ساحل البحر الغربي لغاية المحيط الهندى ورفع الراية

المصرية في بربرة على ساحل السومال وفي رأس حافون على المحيط.

وقد كتب تقريرا عن نتيجة مروره في ٩ جمادي الآخرة سنة ١٢٨٤ (٨ اكتوبر سنة ١٨٦٧) خلاصته ان

سواحل البحر الأحمر الغربي من السويس الى باب المندب بجميع جزائره القريبة من سواكن ومصوع والسودان ليس لواحدة من الدول الأجنبية تدخل فيها ما عدا زيلع وهي تابعة للدولة العلية ومعطاة بطريق الالتزام الى أبى بكر شحيم أميرها وذكر أنه أجرى تأمين الأهالى وتمكين تبسيم للحكومة وأعطى لمشايخهم بيارق (دايات) لاقامتها في مراكزهم .

وفي أواثل نوفبر سنة ۱۸۵۷ تألف أسطول مصرى فياليحر الاعرتحسل الابراهيسة لراء بنيادة جماليك، وعين معد القادر باشا حلمي حاكما على سعواحل أفريقيا الشرقية .

وتحتل قبائل الدناكل ساحل البحر الأحر من مصوع الى باب المندب والسومال من باب المندب الى الهيط المندى وكانوا في عماك مستسر، وقد حدث مرة آن تناتات قبائل بلهاد وبربرة وتنازعوا أمرهم فذهب جمالى بك ليؤلف بينهم وينشر السلام فكتب اليه حاكم عدد الاكبلاري معترضا (أربا رسته ١٨٧٠)

علم بذلك شريف باشسا وذير خارجية مصر فكتب في أول يونيه الى فنصل انكاترا يقول ان هـــده البـــلاد تتمتم بالتبعية التركية وأنها ضمن تناذل الباب

العالى عن مديريات . مصوع وسواكن وملحقاتهما . وأن حقوق مصر على هذه البلاد ثابتة لا شك فيها . والواقع أن سواحل البحر الأحمر كانت تركية أو مصرية فعلا ولكن انجلترا أتت بيدعة مكنتها هي والدول المنافسة من وضع قدمها في تلك الأرجاء ، ذلك أنهـــا أغفلت أمر الدولة صاحبة الشأن وتحالفت مع بعض شيوخ المناطق النائية أو صغاد أمرائها وأخذت منهم صكا بالتناذل عن بعض الأماكن . عده الط مقة استولت انجلترا على عدن سنة ١٨٣٨ فصارت هذه المدينة المماة ، جبل طارق الشرق ، عينا لها في البحر الاحر ثم تطلعت بعد ذلك الى الا قطار التي تطل عليها عدن ، فاستولت في ١٩ أغسطس سنة ١٨٤٠ على جزيرة موسى التابعة للسلطان محمد والى تاجوره وفي ٣ سبتمبر على جزيرة أوباط التابعة لحاكم زيلع . واشترى الفرنسيون سنة ١٨٦٢ أوبوك من شيخ رهيطه وابتــاع الطليان عصبا سنة ١٨٧٠ من القبــائل

#### مصر في أفريقيا الشرقية

المحلية القريبة من ذبلع ، وكان اساعيل يطعن في صحة البيم ويطالب انجلترا باخلاء الجزر حتى لا تممن الدول في الجرى على سنتها .

ربوس على الله ولكن مقرقه استعمل في يونيه سنة ١٨٧٠ متناز باشا واليا على جميع ساحل أفريقيا من السويس الله جردون فتقل بين مدنه، ووسل الله بلهاد في ٣٣ شوال سنة ١٩٧٨) فرفع الرابة المصرية ووزع الاعانات على العلماء والفقراء وكان سكان هدند المتعققة بلينون الحقية آلاف من عرب السومال، وفي على بربرة وفض النزاع بين قبائلها تم تقل داجما قر بتاجوره فوعيله فبلبول فصوع بجررة العقيق وكان بها عام مراكبا لا يستغلون بالزراعة الامنذ الفتح المسرى، عام سكان سكان هدنه الاتعالا لا عليون لل الزداعة وكانوا بحلون بطبيعتهم الى التجارة ولكن مبالله الله الزداعة والد العرف وكانوا بحلون بطبيعتهم الى التجارة ولكن حب السلب الدالية ولذ الفوض والانحطاط، وكان المسرون

يزدعون ويحتون على الزراعة وانشاء البساتين ، وكانوا ينشرون الأمن بجندهم وسغنهم في البر والبس . وقد كتب الكولونيل استاتتون من الاسكندرية في ١٥ سبنه سنة ١٨٤٤ الى وزير الحارجة الانجليد يقول : دلمل مولاى يسمح لى بأن أثور أن إيجاد ادادة منتظفة على ساحل السومال تفضى على أسباب النزاع الداخلية بين التبائل وعلى المداكل التي تعطل التجادة في مذه الأرجاء خير نا ولا ملاكانا في عدد من ساهماتنا

التجارية مع مشايخ بربره وزيلع وتاجوره ،

کتب الضابط وود الى السير اليوت سفير انجاتدا بالاستانة في ٢ أغسطس سنة ١٨٧٥ يقول : « أن التناذل عن ميناه زيلم والاستيلاء على بربرة يجملان ساحل البحر الأعمر الغربي كله في قيضة مصر ، ولا ريب أن المناطق التى كانت من قبل مستوحة لا يستأنس بها أخذ المصرون يصلونها عاجلا بالعالم المصدين ، وقد اختصر التختراف ، بينها وبين سواكن زها فصف البحر الأحر الجنوبى ، ومن السهل الانصال بهذا المينا. من أي نواحي الساحل أذ يوجد في كل قرية موظف مصرى ومعه طائفة من اجلند لحفظ التظام ورجد بريد شهرى منتظام بين السوص وصوح تحمله سفن بخارية تجرى بالقرب من الساحل التروي بين الصخود ، وكنيرا ما تلح هذه المنظر الشاري بين الصخود ، وكنيرا ما تلح هذه المنظر الشارة الإستفاق .

وقد ختم الكاتب كلته بتمديد خدمات السلطات المصرية في البحر الاعمرية والمدنية . ولكن مما لا كريت ولله المصرى في ولكن مما لا ريب فيه أن نوطيد الحكم المصرى في الساحل والموانى كان يدعو الى الجرى على سياسة عامة من شأتها الابغال في داخلية السلاد وادخال وسائل المعران والحضارة فيها .

وقد كان احتلال هرر وزيلع وبربره جزءًا من هذه السياسة ....



- 11 -



# الفصلالثات

## تاریخ مملڪة ھرر

انتشر العرب في أفريقيا الشرقية في أواخر القرن السيايم وقد أسس مدينة هرد جاعة منهم نزحت من حضرموت أو المين ثم قامت دولة عادل الشائحة وكانت زيلع عاصبتها وكانت بريرة التي أسسها البطالسة قديما جزءًا منها في القرن الثالث عشر وكانت دولة عادل بفضل مناعنها تدل على المبشقة المسيعية وتنافسها في القرنين الرابع عشر والحامس عشر .

ولما ملك الاتراك في القرن السنادس عشر معبر وبلاد العرب احتارا جمع السواحل فانتقلت عاصمة الملك من زيلم إلى هرر في سنة ١٩٧١ ثم أخذ الاتراك يمدون إخراتهم في الدين بالمدافع والأسلحة وكان البرتذاليون ينزحون من الهذب لنصرة الأسياش وقد تمكن سلطان

#### مصر فى أفريقيا الشرقية

هرر من الاستيلاء على مظم الحبشة ولسكنه هزم في النهابة ، من ذلك الوقت (١٥٥٣) أخذ الاضمحلال يدب في دولة عادل القديمة .

وكان يحكم هرد في أواخر القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر أمراه من أشراف مكة وقد أخذت حدود الأمارة تفيق حتى انحصرت في جدان المدينة فبعد أن كان أمير هرد يسيطر على قبائل الجالا والسومال المتشرة بين المدينة والساحل صاد عرشه تحت رحتهم ، وكان يظلم المدينة ويستمدى عليها حلقاء الجالا ليؤيدوا سلطته بسلاحهم .

والسومال أمة عربية تتند مملكتهم الواسعة داخل مثلث قاعدته جيال الكافا أو خط وهمى من خليج تاجورا آلى نهر تانا وضاماه ساحل خليج عدن ( ١١٠٠ كيلو متر ) وساحل المحيط الهندى ( ٢٠٠٠ كيلو متر )

وهى مملكة غنية بمواددها من صمعغ ومر وبخور ومطاط وخيل وأنمام لا عدد لها بفضل جبالها وسهولها





### تاريخ مملكة هرر

ومراعيها الزاهية وشجرها ، أهم أنهادها الجب الذي ينبع في هضة الجالا ، وهي على اتصال مملكة شوا الجيشية وهضة هر الجليبية .

والسومال قوم أشداه رحل بطبعهم يعيشون من تربية الأنعام والتجارة ولكن نزوعهم الحالنهب والسلب كان سما في كساد التجارة في لمهاد ويربرة .

.. " تنقسم قبائلهم الى جاعات أدبع : —

الجاعة الأولى – جماعة الشمال أهم عشمائرها حبر أول وعيسى والجاد أبورسى، وتسيطر حبر أول على جميع بلاد الساحل الشمالي حتى ذيلم، وتتند أراضي عيسى

من جنوب زيلع الى محطة جلديساً في سكة هرد ويبلغ عددها زها. ١٣٠٠،٠٠٠ جيعهم مسلمون أميون.

والجماعة الرابعة -- جماعة الجنوب أو ساحل بنادر كانت منتشرة على جوانب نهر وابى شبيلى ومنطقة الجب السفلى .

وتتد أدض الجـالا في الشال الشرق من بحـيرة فكتوريا بين هضبة الحبشة في الشال ومملكة السـومال في الشرق وبلاد المروس وبوران في الجنوب .

وكان تداد الجالا يزيد على الشرة ملايين وهم أكثر الأخباس الانحوقية بها، وروعة ، رآمم المبشر ، كرايف، فأعجب بطلمتهم الحربية وطول قامتهم ، وهموتنيون أذكيا. يقيمون حول هرد في المناطق الجبلية الحصبة ولهم نهيها مراع نضرة وأنمام كالهباكل .

وهم قوم ذوو شجاعة واقدام يتجمعون في اشكان الوعر من أعالى الجلبال قابطتى بأعدائهم ، كانوا يقفتون سواحل خليج عدن في القرن الحاسس عشر ولكن حروب الغزو والفتوحات جريمم الى مملكة شوا وجنوب الحبشة



هيسال الجاد



حيث أقاموا ثم ما لبثوا أن احتلوا حوالمسنة ١٧٠٠ هضبة هرد فأذلوا أميرها وأدهتوا القوافل . ويقسم جالا هرد الى جماعات سست : التولى

ويقسم جود هور الى محافظ سست ؛ انتوى ويقيمون في الشال بين محلة جلديسة وهرد في بلاد جبلية غزيرة الأمطان يترعرع مها القمح والأذدة ، وقبائل الجارسو في شرق هرد والآلا في جوادهم وفي الجنوب

ا الجادسو في شرق هرد والا لا في جوادهم وفي الجنوب والغرب، والعروس والا نبياقي الجنوب ، والايتو في الغرب وكانت كل قبيلة تتقسم الى أفخاد وبطوز وفصائل لا حصر كما ولا ديب أن هذه التجزئة قضر بالوحدة

ر حصور لله ورب المستخدلة الانشرادية وان كانت متفقة مع طبيعتهم الاستقلالية الانشرادية الجاهة شأنهم في ذلك شأن السومال الذين بدلا من أن يؤلفوا خس قبائل كبرى متجانسة كانوا موذعين بين

خس وثمانين قبيلة . ولا ريب أن تكاثر العشائر ، وتضاؤل مملكة هرر بينها وانتشاد الجهل والبدع والفوضى في جميع الأدجاء

... كانت أكبر عوامل الاضمحلال . لم يكن هناك أثر الصناعة لا أن حاجات القوم في المسكن والمالس والمأكول عــدودة . وقد كانت هرد المدينة الوحيدة المبنية بالحبر ، وكانت الزراعة لا نزيد عن حاجبة المراعى وقد الفرت أراض واســــــة صالحة فازراعة بسبب الاهمال .

كانت التجارة المرتزق الوحيد وكانت مقصورة على فصل الشتاء : ذلك أن معظم السومال والجالا كانوا يقيدون في الصيف على المضاب يستمون بجوها المعتدل ويرعون قطعائهم النشخمة من غنم وأبقاد وخيول وبغال حتى اذا جاء الشتاء وقف هطول الأمطار على المضاب العالية واستمر في الأراضي السفلي منذ أواخر سيتمير ، فيبرد الجو ويزكو النبات ، وحينتذ يطمئن التاجر الى توفر الماء والدشب في الطرق السائة فيرحل قاصدا مينادى المهاد وبربره زمن الموسم .

وكانت ديح الشتاء تساعد السنفن الشراعية من ناحية أخرى على اجتياز البحر والوصول الى الهوانى ، وكانت بريره الميناء الطبيعى لهرد والأقاليم المجياورة



\_ \*\* -



وخير مرسى السفن ولذلك كانوا غولون . و أن الذي يهيمن على بربره بمسك بيده ذقن هرره.

كان تجار الداخل بفدون من حهة الحيشة وهرر الي

بربره بالبن والعاج وريش النعام والجلود والصمغ والغنم والأبقاد والزبدة وكانت السفن الآتيب من عدن

وحضرموت ومسقط واليمن تحمل الأرز الهندى والبلح والأقشة القطنبة والدخان والحديد والنجاس والسكر والشاى والأندذة ، وكان التعامل من طريق المقايضة

لأن العملة كانت قلبلة الاستعمال . ولكن عدم توفر الأمن كان من شأنه شل الحراكة

الاجتماعية والاقتصادية فان القرافل الآتية من الداخل كانت تدفع الضرائب الفادحة لأمير هرر والقبائل التي

تمر بها ، وكان تجار الحارج هدفا لقبائل الساحل التي كانت ترغم كلا منهم على اصطحاب رجل من العشيرة يسمى

ه القبان ، كان مقاسمه ربحه نظير حمايته له .

وكانت البضائع أحيانا \_ بدلا من أن تصل من هرر

الى الساحل في خمسة عشر يوماً ـ تقطع الطريق في غام

#### مصر في أفريقينا الشرقية

ونست أو علين مما أدى المهتدور ويلم ولهماد وبرم.. وكانت بربره - كوانى الساحل كها - مجموعة عشش أو ببوت من الحشب، مقفرة في فصل السيف موحشة لا تعرف الحياة الا أشهر الشتاء السنة أذ يلغ عدد السكان من ١٠ لل ٥٠ ألفا، وكان يوجد على بعد ثلاثة عشر كابو مترا من المدينة جيال تخرج المياء في سفحها بكترة ومنه تنسر مترا في كل كبلو متر، تخذى أباده وعيونه على عمق مترين في الرمال، ومذاق الله حلو في وعيونه على عمق مترين في الرمال، ومذاق الله حلو في

وكانت بربره في موسم الشتاء وهي آهلة بالسكان ا والدواب تجلب ماهما في قرب تحملها النساء من آباد مستحدثة في دمال الساحل على بعد كيلو متر من المدينة وكان هذا الماء ملط نير سالح للشرب ء كتيرا ما كانت الماء تشع وتنضب بعد انتهاء قسل الأمطال فيخف التنباد فجادة إلى الرحيل عن بمرده لا يقى بها إلني ، ومختلف الرحوش النسارية إليها حتى إذا اقترب موسم الأمطار

## تاريخ بملسكة هسرو

ثانية عادت قبائل السومال على عمل التستقر وتجي إثاوتها ،
واطلما احتربت وتنادعت فيا بينها أمر الجيابة .
وقد شاهد المصرون بين بربره وشيم الدوباد أثاد
عجرى قديم كان بجلب الماء الى خزان يسع أدبيين مترا
مكبا وكان المجرى والجزان أسيحا أترا بعد هين .
وقد كانت بربره ذات سمية منة نتل بحادة
المسينية الانجليزية ، كرين ميرى ، في سسة ١٨٥٠ ماد ووالي أو المناز في يرتون، يبرتون، يبرتون، يبرتون، عين عرب عرب الوري فاردون فارهر منشازا في ذي عربي









# الفصن لشالث

بر بـــرة

من بربره أخذت المضارة المصرية توغل في البلاد وكان أول عناية وضوان باشسا مأمور بربرة وذيلع وملمقاتهما توطيد الأمن فكانت الحكومة المصرية ترسل الى بربرة مركها حربيا برسو فيها طوال فصل الشستاء وكان قائد المركب مسئولا عن النظام في المدينة .

وعلى ظهر هذا المركبكان يقيم جاعة من المهندسين المسريين كبد الرازق نظمى ومحمد بهرام الشيء خلفه لاستكشاف ما وراء الميناء موقد عنوا بادى، ذى بدء بدس الينابيم والمهندان القدمة التي عنى عليها الزمن ورسموا غراقط واقية للمناطق الداخلة وأعدوا تسميات في ظرف خدة أعوام ، من سنة ١٨٧٧ الحل سنة ١٨٧٧ الحل المنتقب أو القرية الشنعية ومن ناشية بدالمهنوا المنتقب أو القرية الشنوة المشتورة بينات بنات بالرب من ١٨٧٧ الحل سنة ١٨٧٧ الحل المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة من المنتقبة المنتق

#### مصرفى أفريقيا الشرقية

المدينة التى أسسها المصرون ، فيها منادة عهدى السفن ، وفيها مماس وأرسفة من الحبر ، وفيها غنازن مشمونة بالفحم لتموين المراكب البخارية ، وفيها بيوت منتظمة وشوارع مصفوفة نظيفة لا أثر فيها للاقدار لذراكمة التى كانت مصدر أورثة وأمراض ، وفيها بستان جيل وجامع فخم.

وقد فاض لله الحد في أرجاتها أتيا من جبل الدوبار في مواسير ممدودة ، ولما كان الماء عند تفجره من الصغر في سفح السلمة الجبال البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا كبيرا بنيت صهاريج لتهريده قبل مروره من السهل الم الحرائات ، ولا يزال الحصن القديم الذي بناه المصريون في الدوبار يحرس المنبع الى اليوم .

وكان في المدينة مستشفى، كما كان الأسم في زيلم، وسيدلية ، وغانر وطواحين ومكتب بريد ضمن حدود أتحاد البريد العام ، ومصابيح مضيئة بالغان كنظائرها بمسر وشــوادع الأذبكية ، وانتشرت العملة المهــرية



حسن الدوبار الذي بناء المصريون ولا يزال يحرس للنبع إلى اليوم



حقائب من الجلد تصل إلى الساحل مثقلة بالمر والصمخ وغيرهما



وشاع أمرها بالقرى والجبال على مسافة ثلاثين يوما فأقبل عليها التجار للتعامل بها .

وبالجلة صارت بربرة ميناه تتضال أمامه عدن ، وقد اعترف هنتر قنصل انكاترا في السومال في رسالة مؤرخة به يونيه سنة ١٨٨٤ بأن المصرين « أنجزوا في

بربرة من الأعمال العمومية الأساسية ما يصح أن تفاض مه أنة ادادة ، .

وقد بلغت تكاليف المبانى في بربرة لغاية سنة ١٨٧٧ زهاء ٢٠٠٠٠ جنيــه عدا أربعين ألف جنيــه أنفقت على

الجنود والسفينة المرابطة بالمياه . و لما أرغم الانجليز اسهاعيل معاهدة سنة ۱۸۷۷ على

وه ازم ر وجيد مجلس المسابق ال

كان يكلف الحكومة ٣٠٠ جنيه في الشهر .

#### مصر في أفريقيت الشرقية

وقد كانت ريره تصدر إلى عدن في العام ١٠٠٠٠ نقرة و ٢٠٠٠٠ خروف عدا الزيدة . كتب رضوان باشا الى المعة السنة في ١٢ شعبان سنة ١٢٩٣ (٢ سنتمبر سنة ١٨٧٦) قول: وأنه قبل عي المراكب الحدومة إلى هذه الا صقاء كانت عدن في ضيق مستمر طوال أشهر الحريف من مايو الى سبتمبر وذلك لا أن الزيدة والا مقار والحرفان كان من الصعب شحنها على مهاكب صغيرة مسم هوب رماح الشمال العواصف ، وكان ثمن رطل اللحم في عدن خمسة قروش وكانت الزبدة لا وجود لها بالمرة ولكن بعد احتلال المصريين ومرور مراكب البريد المصرية في مياهها أصبح من الميسور ارسال الزبدة والبيض والغنم والأبقاد الى عدن في كل وقت وصاد ثمين رطل اللحمة قرشا واحدا وكثرت الزيدة ، وقد ترتب على انتشار المعاملات طقا للاحكام السباسية والشرعية وازدباد العيران والأمن والراحة أن قبلة عبال احمد السومالية التي كانت كغيرها لا تقيم



منظر فی بربرہ



أحواض الماءفى بربرة لسقيا الدواب



في بربرة الا في فصل الشتاء أخذت تبنى بيوتا ودكاكين تقضى فيها العام كله .

ولا ريب أن استقرار السومال في بربرة بعد عياة التنقل والتتال يذكرنا سياسة ابراهيم باشا في سوريا اذ كان أكبر همه تثبيت البدو الرحل وتحضيرهم حتى تنغير طباعهم ويجدوا في الزراعة والعمران معاشا لهم .

وقد ذاع سيت مصر في هذه الأرجاه وكان خدير مصر يلقب ، بالسلطان امباعين ، ولسلطته تمنو جميع قبال الساحل رقما من الماهمات الكتبرة التي كان عقدما الانجياز والترزيور والطايات مع مشائخها ، كتب سنة 1448 يقرل : ، يجب أن تعترف بأن السوحال والدناكل والعرب في خليج عدن سواه كانوا مستظين أو القرنسية أو الابطالية يريفون فوق سنتهم وفي منظم الأطبية قو الانجالية والانجلائية أو الابطالية يريفون فوق سنتهم وفي منظم الأطبية فوق منظم الأطبية مقربة المعالية ، والابطالية وتقاريهم بايات لا بلشك الناطل في أجا عصرية ،

## مصر في أفريقيا الشرقية

ومن الثابت أن المصريين الذين أنشأوا مدية الحرام وأوجدوا وطنا العضارة في قلب أفريقيا على الحرام طائفة من المشتش يقطنها مسيادو السسطة هم الذين أسسوا بربرة . وقد أجم الا جانب من الزواد ، أيا كانت مولهم نحو مصر ، على أن بربرة كانت فتسة للناظرين .

كتب جبرائيل فيران ، الذى كان قنصلا لفرنسا ثم وزيرا مفوضا ، على اثر زيارة عملت فيسنة ۱۸۸۳ ، أنشأ المصرون في بربرة بمنزل عن المي الوطنى مدينة أفريقية صغيرة عليها نضرة وندم ، وأنوا بالماء من جبل الدوباد الذى يبعد اننى عشر كيلو مترا من الساحل وأقاموا مبانى من عافظة ، وداد للشرطة وسجن ، وبيت المحاكم على الطراز الأندلسي بنداخله حديقة لاقامة الزواد الغرباء ، وكان أسلوب البناء مطابقاً لمتنضيات الجو وحره المستعر ، وكانت النابة توجه كل يوم لتنضير قطم الرياض وازيم وزراعة الحضروات طوال السنة ، وكان في الميناء



منظر في يربرة



حمولة من الجاود الصدرة



منادة تبدو على بعد خسة عشر ميلا ورصيف يسسمح بتغريغ وشحن المراكب الكبرى وتزويدها بالماء .

و لا رب أن هذا الممل يدعو الى الانجاب لاسيا اذا تذكرنا أن الذى قام به حاكم شرق وأن بربرة كانت تلك وقتلة موادد واستعدادات التموين أعظم الف مرة من موادد واستعدادات جميع موانى أفرقيتا الشرقية من السويس لل موذانيته في منشع من الساحل لا يقل عن سمة آلاف كله منة . .

وقد ذار بربره كاتب أنجليزى ، مسترجيس ، في مارس سنة ۱۸۸۵ كات لا تزال تقيم بها حاسة مصرية ، ثم عامد فوقر ، وكان قد أخلاها المصرون فأتيح له أن يحي الوابة الانجليزية ، التي كانت تختق على أنشان الادارة المصرية السيخة ، ولكن المؤلف قد ناقيض نفسه بنفسه اذ وصف بربرة في مكان أخر من كسابه فقال : ان المدينة المدينة قد بلغت من الحسن والتأتق حداد المدايا وادادة فيه لمستريد . . . . كانت داد المداكم

السابق يزينها روض نضير نرويه • فسقية ، ذات روغة بنيت بضروب مختلفة من المرجان . . . وتوجد منساذل مصرية بهيجة .

. وقد زرنا احدى هذه الدور التي كانت في الأصل غصمة قماكم قلما أأقينا فيها رحلنا خيل الينا أننا نتيم في منزل من منازل الرومان في عصر بومباى ، بمسحنه وبستانه والرواق الذي يجيط به وبروسل الى الشقق المختلة والى حمام فسيح في أكمل حال ، .

وقد أدخل المصرون تحسينات كثيرة في زيلع وبلهار وتاجورة التي أمنت كالها شر السومال وانتمشت النجارة فيها ولسكن زيلع لم تمل التسسط الأوني من الناية ، ذك لانها الملياء الطبيعي لملكة شوا الحبشية فكان لا بد من فتح طريق القوافل الذي يمر بأوسه الى شوا ، وكان الدناكل ، ومن شيئتهم الندر ، منتشرين في هذه المناطق وهي بلاد غنية بالمح أو ، بالمسلح ، والشح أكبر مواددها وهو ممثها السائرة ، وقد أرسل اساعيل





موننسنجر على رأس حملة الاستيلاء على هسذه البسلاد فتمكن شيخ أوسه وطفاؤه الا<sup>ع</sup>جاش من استنداج في العسحارى وقتله نمية عند بمجرة أوسة في نوفمبر سنة ۱۸۷۰ .

وقد أرسل اجاعيل في الوقت نفسه حلة أخرى ال ساحل المحيط الهندى برياسة ماك كيلوب باشا ووضوان باشسا حكيداد بربرة والسحواحل وكان غرض الحلة الأسلمى اكتشاف ما وراه نهر الجب باعتباده جزءا من بلاد السومال التابة لمصر، ووصل هذه الافعاد بالبحيرات

( سَيْمَبر – ديسمبر ١٨٧٥ ) . وقد تجمحت الحلة في احتلال براوه وقسما بو النابعتين اسما لسلطان زنجباز ، فاحتج السلطان على ذلك ومن

امها لسلطان زنجباد ، فاحتج السلطان على ذلك ومن خلفه انجلترا تؤيده رئحسا من أن قبائل وشيوخ هـذه الجهات كانوا يطلبون حكم مصر . وفد اضطرت القوات المصرية الى الانسحاب بعد أن قام رؤساؤها ومهندسوها وبالا خين عد الرذاق بك يأتحال جلية في أمد قسير .

## مصر في أفريقيـا الشرقية

كتب دضوان باشسا الى مهرداد الحذيو في ١٨ شريرا الى المسترا الى المسترا الى المدد الا عمال في منطقة تهر الجب فذكر الشاء بستان مساحته فدان وقال ان الا شجاد كنيرة على صفاف النهر وان خشها بشسبه الحشب الذى يرد من تركيا وطلب الرسال حطابين ونجادين ونتائين تشييد بيوت من الحبر.

وکتب ماك كيلوب باشا في ١٤ دى القعدة (١٧ ديسمبر سنة ١٨٧٥) من السنة عينها يقول أن عبد الرزاق بك يطلب ثلاثمائة واتنى عشر رجلا من جميع الحرف والمهن من أطباء ومهندسين ونجادين وزواع وخيادين وطلب أشياء أخرى كثيرة الرقية المدائن

وقد قام عبد الرذاق بك فيا قام به باكتشاف منطقة نهر الجب ولكن انجلترا لم تمهله لانفاذ واتمام مشروعاته ولم تميل الحلة لتنشر الحيشارة في هذه الربوع المتعطشة اليها .



-- 09 --



# الفصل ارابع

## احتـــــلال هر ر

بينها كان قواد اساعيل وطداؤه وجنوده يتتشرون على سمواحل خليج عدن والمحيط الهندى وصل محمد رؤوف باشا على رأس حلة مصرية الى زلمع ومنها تحرك في ١٧ مستمير سنة ١٨٧٥ لاختلال عرد .

في ٧٧ سبتمبر سنة ١٨٨٥ لاحكال هرد. اجناز رؤوف باشدا أداضى السومال ولم يلق في طريقه صعوبات الا ابتداء من جردجودا على حدود الدولى حيث يصير الطريق دوبا ضيتاء وقد أدادت الجالا أن تسد عليه الطريق فيزموا شر هزية وتحكن دؤوف

باشا من دخول مدينة هرر في اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .

تقع المدينة في سهل نحصب تطالعه من كل جانب تلال غضرة تعلوها خائل البن والقات ، يبلغ سكانها تلاثين ألفا وهم مسلمون على مذهب الشافعى . وقد كان أمير هرر محمد بن عبد الشكور مستبدا برعيت بحرم أكل الأرز والبلح والتربد بمجهة أن أسال هذه الأطمعة الفذيذة من حق الملوك وحسدهم وكان يحكر تجارة الماج وريش النمام والين الذي هو أعلى من البن المجين بركو زرعه في شواحي المدينة ولكن في أراضي الأمير وحدها وأراضي أعوانه.

وكان يحرم على السكان أن ينطوا رؤوسهم وفاية من البرد أو الحر . وبلغ من تسلفه أنه اذا هم بالبصق تسابق الحضور الى تقديم كم قيصهم .

وقد ألنى رؤوف باشا الحكر كلها وبدأ يعنى بترقية الزراعة فراد البلاد المختلفة وتبين له أن نصف الأراشى الناق كانت مزدوعا والنصف الني كانت تملكها القبيلة الواحدة كان مزدوعا والنصف الآراعة كان متروكا لحت الأهمالى على الزراعة وكان يلجأ ألى القرة أحياتا لوخمهم عليها . وقعد وزع الاراضى بينهم فكان الجراد ( أو العدد) يقد عليه وتقدم لحن يترم فكان الجراد ( أو العدد) يقد عليه وتقدم لحن يترمات كشرية فينتمه العدد) يقد عليه وتقدم لحن يترمات كشرية فينتمه العددة) يقد عليه وتقدم لحن يترات كشرية فينتمه العددة ) يقد عليه وتقدم لحن يترات كشرية فينتمه العددة ) يقد عليه وتقدم لحن يترات كشرية فينتمه العددة ) يقد عليه وتقدم له خمن يترات كشرية فينتمه العددة ) يقد عليه وتقدم له خمن يترات كشرية ويتدم لمناسبة المناسبة المناس





قفطانا من الشيت وطاقية وعمامة من بفتة بيضاه وبرسل معه مندوبا من قبله يجدد له أنف فدان لاستتمادها وكان الملاق (أو شيخ البله) يحضر بقرتين فيعمه بأدبعة أفدح ويحدد له خميائة فدان .

وقد دأب رؤوف باشا على عادية الغرضى والبدع واهراق الدماء تقاتل الجالا مرادا وضريهم بيد من حديد . أما قبائل عيمى السومالية المسلمة فقد عمل على تأديهم بجعادية الأمية الفاشعية بينهم وبت تعاليم الاسلام الصحيحة .

كان السومال يفاخرون يفتل الجالا فعدا وكانوا كما وقفرا الى ذلك غرسوا في شعودهم ديشة قعام بيضاء تقوم مقام الوسام . ولطالما يهاهم دوثوف باشا عن هذه الموائد المممية وحاول اعادة الأمن وتسهيل تجسادة القوائل فعبد الطريق الذي يسل هرد بريام وجمله سالحا الهربات وأنشأ عليه عطان عسكرية مزودة بالماه .

## مصرفي أفريقيا الشرقية

ذكر ، يوليتشكا ، في كتابه عن هرداأن انشساه مدينة جلديسا الهامة عند تقاطع طرق هرد وشوا وزيلع في أداسي عيسى والجادابورسي يرجع الفضل فيه الى المصريين وحدهم وبالأشمس مختاد بك .

وقد ساعد اذنباء المحطات في تعديم التجادة حتى أن القرافل التي كانت تصل من الساحل الى هرد في عصر الأعمراء وكان عددها لا يزيد على السيدين صار عددها أربصائة في السنة في عهد الادارة المصرية وكان من عوامل انتشار التجارة في البلاد حلول العملة المصرية عمل البدل أو عملة الأعمر التي كانت قليلة الانتشار الاقيمة لها.

وقد عنى رژوف باشا بالسناعة المحلية فكان الحاكم وكبار المونفنين من المصريين يلميسون ملابس مصنوعة في المدينة ليقندى بهم السكان فيقتنوا الابس مفصلة بدلا من الا تواب أو الشقق التى كانوا يتلفعون بها .

وقد وضع رؤوف باشا في الوقت نُفسَــه برنامجاً واسما للمنشأت اللازمة لتجميل المدينة وتوفير أسباب الرفاهية والمعران فيها واستعان بالجند لتشبيد معظم المبانى الحكومية وبيوت الموظفين .

وخلامة القرل الحدث رؤوف باشا تورة اسلامية علمة في هرر في ثلانة أهرام . وقد عاد الي مصر في سنة ا ١٨٧٨ على أن خلاف حدث بينه وبين غوردون حكيما ال الشودان . وقد خلفه رشوان باشا الذي إنشا بريره فجرى على سياسة سلفه ، ولما كانت عرر يقصها المالج الساط المسرب إنتي رسوان باشا حوساً في المدينة جلب له الله من عين قرية ووزعه بنظام كامل من المجاذب

التى كانت تفتك بالجهاز العصبى والحيوية . وكان محمد نادى باشا الذى أعقب رضوان باشا في

يونية سنة ١٨٨٠ حاكما ممتازا وفي عهده عين احمد بك وعدى رئيسا لأركان حرب الجيش فنجح في ادخال. قبائل كثيرة في حوزة الحكومة .

زار الرحالة الايطالى • أنطوان سسيكى ، هرر في أيام نادى باشا ( ۱۸۸۱ ) فلاحظ رفاهة المدينة برتين له . أن حالتها المنعوبة تطابق حالتها المادية وأنالمصريين تبدؤ طيم سياء الفائمين الرافعين لواء الحضادة الديملون الالأطفال القراءة والكتابة والفتيان الصلاة والشريعة السمعاء ولا يكر السان أن الطريقة التي يصهدون بها الأمن في المدينة وضواحيا جدية بكل إعجاب وإطراء. ومن التحسينات الكبيرة التي أدخلوها الفظام التضائي التضائي . الذي أصبح على الضد من نظام الأحمراء السابقين . يقضى بالعدل من غير هوادة ولا إبطاء . .

وكان آخر حكام هرد من المصريين على دضا باشا ( ديسمبر سنة ۱۸۸۲ – اكتوبر سنة ۱۸۸۶ ) ، واليه يرجع الفضل فى مطاردة المتطبيين والمشعوذين .

وقد كتب على الحكم المصرى ألا يدوم طوبالا اذ بينا كانت مصر مجدة في بت حسادتها أدتمتها انجترا على اخلاء هرو ووبربرة وذيلم سنة ۱۸۸۵ فاستولت هى على الساحل ومينه أمام عدن واحتلت الحبيثة هرو في سنة ۱۸۸۷ ، وكان قرار اخلاء هذه الديار من المصريين قد وقع عليا وقوع الصاعنة. عمد عثنار باشسا رئيس أركان حرب الجيش المصرى في هور الأمير عبد الله اللدى نصبه الانجليز حاكا على حور بعد إرغام للصريين على إخلامها



## الفصّل لخامسٌ

نتائج الحكم المصرى

في مدة لم تتجاوز التسمة أعرام في هرد ( ۱۸۷۵ – ۱۸۸۵ ) وصلت ۱۸۸۱ ) والاتني عشرفي بررة ( ۱۸۷۷ – ۱۸۸۵ ) وصلت الادارة المصرية البحثة في هذه الاقتفار الثانية الى تتاثيج باهمات لم تبلغ بعضها الادارة المصرية الأوريسة في السودان وقد كانت هذه أجل صفحة في ناريخ اساعيل والحكم المصرى .

وحسينا أن نذكر أن الزراعة قد اعتدت في مناطق الجالا وظهرت البن مزارع واسمة بلسقات ، وقد عمم المصرون زداعة الكرم والفوز والمفرخوالليمون والبرتغال والمشمش والموز وجيع بقول الدلتا وسيوبها من قمح وقسب سكر وبطاطس وقرع وسيمر وشام ويضيخ وخياد وقتاه . أجـل كان الهرريون لا يجهلون بعض أشهاد الفاكهة ولكنها كانت ناددة الوجود فلم يكن في مملكة هرد كلها حين دخول المصريين الا أدبع عشرة كرمة ولم يكن بها خضروات قط .

وقد انتشت التجارة بفضل ظهور محسولات جديدة في السوق كالبن والقطن ، وتأمين الطرق وخلق المدن وتواقد التجار الا جانب والعمال الا ودوييين في داخل البلاد والعناية بتربية الأنمام وانتشار العملة .

وقد وجندت لأول مرة في هرد ادارة منظمة وبوليس وجيش وجرك وقضاه وقوانين ولواتح ، قخم المصرون اعلان الزواج وتسجيل عقود البيع الحاسة بالمغذ والبياس ، وأثمثت مصلحة هسسمة وستشفى كبير ، وسعدت أوامر تنس على عدم خروج أى جمة من أبواب المدينة دون اعلان السلطات الخصمة وكان يتم في هرد . ١٩٠٠ مصرى من مدنيين وعسكريين تزوج كبير منهم من أهل المدينة واقتوا وعسكريين تزوج كبير منهم من أهل المدينة واقتوا أملاكا وأنتقوا ما استطاعوا في يناه البيوت عملا بأوامي

### نتائج الحسكم للصرى

الحكومة التي كانت تربد أن تعطى مثلا للسكان لمتنافسوا في الأخذ بأساب العبران، فلما أخل المصرون هررعل عجل بيعت أملاكهم بالمزاد فخرجوا منها صامتين ( في حفاظ كموكب الدفن خرس) . ولو دام الحكم المصرى — كما أعترف بذلك قنصل أنجائرا في السومال — لاعتنق الجالا الاسلام، الذي هو خير ألف مرة من الوثنية ، ولهيمنت مصر على الملايين من قبائلهم المنتشرة في قلب أفريقياً ، ولو دام ذلك الحكم لانتقل السومال من حالة الفطرة والجهل الى حال أخرى ولدخلوا في ميدان الحضادة أفواجا ولتحققت أمنية محمد مختار رئيس أدكان حرب الجيش المصرى في بداية الفتح اذ كتب في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٧٥ متمنيا , أن تؤلف مصر في ظل اسهاعيل حكومة واحدة من الحر المض الى خط الاستواء وأن تصل مملكة هرد الى أعل درحة في الزفاهة والتقدم في الشرق بعد مصر ، . وقد قام محمد نحتار وأعوانه المصربون بأعمال حفرافية جليلة كانت فتحا حديداً ، من ذلك :

أولا — اكتشاف المناطق بين زيلع وهرر ووضع خريطة للمدينة وضواحيها من صنع مجمد مختار وعبد الله فوزى .

ثانیا — اکتشاف ومسح المناطق بین بربره والدوباد ووضع خریطة لها من رسم عبد الرزاق فظمی . ثالثا — اکتشاف المناطق بین تاجورا وبجیرة أوسا

رابعا — اكتشاف مناطق نهر الجبوقسهايو بواسطة صدق وعبد الرزاق وحسن واصف .

يو اسطة محمد عزت .

خامسا — وضعخرالطمتنوعة دقيقة لهرر وملحقاتها عملت بمعرفة احمد وعدى وعبد الكريم عرت .

وقد اعترف كديرون من علماء الاجانب با ثال الحكم المصرى . ذار المهندس الايطالى بريكيني هرر سنة ١٨٩٠ ورأى ما آلت الله حالما فقال : ، أن تباشير المصر الذهبى طلمت على هور في أيام المصريين اذ أخذت اللاد تفيق من غفلتها وتحيا حياة جديدة وظهر النشاط في الأرض فخرجت من غضون الوديان الوعرة جنسات فاكهة وحقول حنطة ، .

ا له وحمول حقطه . .
و كتب ، وليتشكا ، المحسوى في كتاب رطته يقول :
و أن الاحتلال المصرى حادث كير في تاليخ هرد وكتب لا يكون كديق وقد تمكن المصرون من ادخال ويلي المحتول القلابا خيليا في أحرال هرد . وأن الذي يمول المحرف والمجلة أحدثوا القلابا خيليا في أحوال هرد . وأن الذي يمول المحرف . ولا سام المياد أن يقرد أن الملابة من أنسط ميادى . التقافة لا يسمه الا أن يقرد أن الملابة من أسط استيلاد المصريين على هرد وفيام وطهاد وبريره وجميع السيلاد المصريين على هرد وفيام وطهاد وبريره وجميع السيلاد المصريين على هرد وفيام وطهاد وبريره وجميع السيلول لفاية رأس جرد فوذ كات أنه في مجموع القدم المثالي من ثورية المستوقع المؤتم المنالية من أسط أن يقبع القدم المثالي من أن جمع القدم المثالي من أن يقبع القدم المثالي من أن يقبع القدم المثالي من المؤتم المنالي أن أن المتلالا أخر وصل

أجل ليس في مقدور المبشة الحسية ولا في مقدور أبّه دولة أورية أن تشل ما غلثه مصر في هذه الا تقال ذك لا كناله المدينة لا تتقال المستجد في المدينة المستبع لا المستجد في المينة والفقة والدين والقلوب أساسا ترتكز عليه. وهم ذه الحقيقة يعترف يها كل كاتب منزه عن وهم ذه الحقيقة يعترف يها كل كاتب منزه عن في كتاب كان بدت به في ٢١ ويسمبر سنة ١٨٧ الل ألل ومل أخل المرينة أخل المرينة أخل المرينة أخل المرينة أفي وجه حلة تهر المدينة أن أظهر أسفه لوقوف انجلزا في وجه حلة تهر الجب : ويلوح لى أن مصر لن توفيذ الى بسط نفوذها الجب المرينة في أفريقيا الشرقية وهذا أمر يحون له أذ لا توجد أمة أصل بي اعتفادى حين مصر لرنع مستوى المدنية في المساح في اعتفادى حين مصر لرنع مستوى المدنية في المرينا المدنية في المدنيا المدنية في المدنيا المدنية في المدنيا المدنية في المدنيا المدنية المدنية في المدنيا المدنية المدنية في المدنيا المدنية المدنية

وقد أتبتت التجربة المصرية هــذه الحقيقة وأبدها الواقع وحســبها أنتها تستمد قوتها وبهاهها من طبيعــة الأشياء .

### الصيادر

انقسم الائول

الوثائق الحُطية التي لم تنشر

(۱) محفوظات سرای عابدین
 (۲) محفوظات وزارة الخارجیة الانجمارزة

القسم الثاني الطوعات

يمكن الفول أن جميع للطبوعات المصرية والشرقيسة لا تحتوى طى شيء يذكر من هذه الناحية ، وإلى القارى أهم الطبوعات الأجنبية الني

يمكن الرجوع إليها :

Capt. Sir Richard Buton. First Foolsteps in East Africa or An Exploration of Harar, London 1856, 2 vol. Ralph. E. Drake Brockman British Somaliland, London, 1912.

Gabriel Perrand. Les Comalis, Paris, 1913.

F. L. James. The Unknown Horn of Africa. An Exploration from Berberah to Leopold River, London, 1888.

#### مصر في أفريقيا الشرقية

- V. R.-P. Azsis et R. Chambard. Cinq années de Recherches archéologiques en Ethiopie, Province de Harar et Ethiopie Méridionale, Paris, 1931, 2 vol.
- G. Ferrand. Notes sur la situation politique, commer-
- ciale et religieuse du Pachalik de Harar. Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, Nancy, 1886. Antonio Cecchi, Spedizione Ilaliana nell'Africa Equa
  - toriale da Zeila alle frontiere del Caffa, Roms, 1886-87, 3 vol. Ing. E. Robecchi Bricchetti, Nel Harar. Milano, 1896.
  - E. Littmann. Harar, (article dans l'Encyclopédie de
- Mohamed Mouktar. Notes sur le Pays de Harar. Builetin de la Société Khédiviale de Géographie du Caire, 1876.
- P. Paulitschke. Le Harar sous l'administration égyptienne (1875-1885). Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie du Caire, série No. 10, Mars 1887.
  - P. Paulitschke, Harar, Forschungsreise nach den Somal und Galla Ländern Ost-Afrikas. Leipzig, 1888.
  - Jules Borelli. Ethiopie Méridionale. Paris, 1890.
  - Bonola Bey. L'Egypte et la Géographie. Le Caire, 1889.
    Red Sea and Gutf Aden Pilot, 1921 (Instructions nautiques)
  - D. Sacconi. Il Governo Egiziano e le Tribu Galla e Somali. L'Esploratore, anno 7, 1883, p. 169.
  - Mgr. Taurin Cabagne. Les Missions Catholiques, No. 621, 29 Avril 1881; No. 630, 1er Juillet 1881; No. 677, 2 Juin; No. 679, 9 Juin 1882.

# فيرس الكتاب

سنة القمل الأول – تمييد ... ... ... ١٣ ١٥ ١٣ القمل الأول – تمييد ... ... ١٣ ١٣ القمل الثاني – تاريخ علكة همير ... ... ١١ ١٤ القمل الثاني – بربرة ... ... ... ١١ القمل الزاني – احتلال همير ... ... ١١ القمل الزاني – احتلال همير ... ... ١١ القمل الخاس – تتأني الحكم العمري ... ... ١٧ القمل الخاس – تتأني الحكم العمري ... ... ٧١













